# تراثينا

تَضِيرُ للمُنتَبِينَ مِنْ الْمُنتَبِينِ مِنْ الْمُنتِيلِ مِنْ الْمُنتَبِينِ مِنْ الْمُنتِينِ مِنْ الْمُنتِينِ مِنْ الْمُنتَبِينِ مِنْ الْمُنتَقِيلِ مِنْ الْمُنتِيلِ مِنْ الْمُنتَقِيلِ مِنْ الْمُنتَقِيلِ مِنْ الْمُنتَقِيلِ مِنْ الْمُنتَقِيلِ مِنْ الْمُنتَقِيلِ مِنْ الْمُنتِيلِ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِ

تأليفت ابن جحوالعشقلانين المحمدين عليّ المعمدين عليّ المعروب عدة

القسم لأوّل

م<sup>رابعة</sup> على محم<sup>ت</sup> البجاوي

محت على النجت ار

الثقافة والإرشاد والقوم المؤسسة الصرية العامة للتأليف والنرجة والطباعة والنصر

# بن إندار حن الرحظيم

## تقديم الكتاب

فى نحو منتصف القرن السابع الهجرى هجم المغول على بفداد حاضرة الملك ومثابة العلم والعلماء بقيادة هولاكو، وقوضوا صرح الخلافة العباسية، وأتوا من فغليم الأمر ومنكر الحوادث ما لا ينسى: قتلوا الخليفة القائم، وأعملوا السيف فى الشعب الآمن، وخربوا المدن، وأحرقوا السكتب.

ودخل التتار فى الإسلام ، وعضدوا هم والدول التى خلفتهم الملم والعلماء ، وجلا بعض العلماء من الأندلس والغرب قبيل حادث التتار و بعده كابن عالك ، والشاطبى ، وأبى حيان ، وابن منظور ؛ فجددوا الدحو واللنة بمصر والشام ؛ وتخرج عليهم تلاميذ أفاضل كانو اكوا كبعصورهم . فدو نوا العلم وحفظوه لمن أنى بعده ممن نشئوا فى العصور المظلمة .

على أن أكثر هؤلاء العلماء لم يكونوا منقطعين للمربية وحدها ؛ بلكان لهم تخرج فى كثير من العلوم ولا سيما الشرعية النيكانت الرغبة فيها حينئذ تفوق كل رغبة .

وكانت مصر والشام في حوزة السلاطين من المماليك ، ومم قد هيئوا البلاد لتحمل الزعامة الإسلامية ، والقبض على زمام الحركة العلمية والأدبية ، والدينية والسياسية ؛ فهرع العلماء إليها ، ووجدوا في تلك الديار حرما آمنا ، وظلا وارفا ، وموردا عذبا سائغاً .

ورأى الماليك عامتهم أن لا شيء يقربهم إلى الشعب ، ويوطّد سلطانهم إلاّ أن يمظموا الدين وأهله ، ويرفعوا من قدر العلم والناماء ، فأسسوا المدارس ، وهرع إنيها الألوف من الطلاب

ينهاون الملم من أصنى موارده ، ويدر-ون الفقه على محتلف مذاهبه ، فــُكانت المدرسة الظاهرية والمنصورية ، والمؤيدية ... ...

وأنشئوا في كثير المدارس خزائن كتب حافلة بالكتب الثمينة النادرة النافعة في شتى العلوم والفنون ، فكان بالمدرسة العاصلية خزانة بها ألف مجله ، وكان بالمدرسة الصاحبية البهائية خزانة كتب جليلة ، وحوت المدرسة الظاهرية التي أسسها بيبرس خزانة كتب كانت تشتمل على كثير من أمهات الكتب في سائر العلوم ، وعمل بالمدرسة المحمدية التي أنشئت سنة ٧٩٧ خزانة كتب قال المةريزي في شأنها :

ولا يمرف اليوم بديار مصر والشام مثلها ؛ وبهذه الخزانة كتب الإسلام في كل فن .

و إذا كان لهذا العصر أن يُزهى بشىء من مظاهر الحياة الأدبية فإن التأليف أول ما يحق له أن يفخر به ، فقد كثرت المؤلفات فيه كثرة مدهشة ، وأقبل العاماء فيه على التدوين إقبالا صرفهم عن مشاغل الحياة وشئوبها ، وتوجهت نفوسهم إلى سد كل حاجة دينية أو فنية أو كونية بمؤلف أو مؤلفات ، وتنافسوا في الإجادة ، وتسابقوا في كثرة الإنتاج ؛ ولا غرو فقد كانت مصر والشام في هذا العصر حافلين بالمدارس ودور العلم ، وكانت القاهرة والإسكندرية وقوص وغيرها ، ممشق وحلب \_ تموج بالعاماء والطلاب موجا .

وأ كبر الفان أن كثرة التأليف والإنتاج في هذا المصركان من أسبابها:

رغبة الملاء في إعادة ذلك التراث الذي عيثت به كوارث الغزو، وتجديد ذلك المجد الإسلامي الذي شيده المسلمون في دهور ، فأخذوا يبذلون الجهد في التأليف والتصنيف الإصلاح ما أفسد النتار ، وإنشاء كتب جديدة في اللغة والدين والأدب وغيرها .

وميل السلاطين من الماليك إلى العلم ، و إغداقهم على العلماء ، ورغبتهم فى اقتناء الكتب النادرة ، و إنشاء الخرانات الجامعة لأنواع شي من المؤلفات .

و يمتاز هذا العصر بال كمتب الجامعة ، ومن أشهر مؤلفيها : شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمرى ، وكتابه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار . وشهاب الدين أحمد بن على القاقشندى ، وكتابه صبح الأعشى . ثم أبو العباس شهاب الدين أحمد النويرى ، وكتابه نهاية الأرب ، وغيرهم . كما اشتهر من المؤلفين في هذا العصر ابن خلكان ، وابن خلدون ، والسيوطى ، وابن مكرم ، والفيروز ابادى ، وعز الدين بن عبد السلام ، وابن حجر المسقلانى ، وابن هشام النحوى ، ولسان الدين الخطيب ، وسعد الدين التفتاز انى ، والسيد الجرجانى ، والشهاب الخفاجى وغيرهم .

وقد كان لمؤلاء من الكتب ما يشغل في المكتبة المربية أنفس موضع وأعز مكان .

ابن حجر

#### مؤلف الكناب

ف هذا العصر الذى ماج بالعلماء وكثر فيه التأليف، وانتشرت المدارس، وامتلات الخرانات بالكتب نشأ الإمام الحافظ ابن حَجَر.

وهو أحد بن على بن محمد بن على بن أحمد ، أبو الفضل الكِينَاني العَسْقَلاني المصرى ، ثم القاهرى الشافعي ، ويعرف بابن حجر ، وهو لقب لبعض آبائه .

ولد في شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعائة بمنزل على شاطى النيل بمصر المتهقة من أسرة اشتهر أغلب أسلافها بالعلم ، والأدب والفضل . فقد قال هو عن والده (۱): « نور الدين على والدكاتب هذه السطور سمع من ابن سيد الناس وطبقته ، وكان يحفظ الحاوى الصغير ، ولازم الشيخ بها و الدين بن عقيل ، وأذن له في الإفتاء ، وتلا بالسبع على جماعة ، وكان له ذوق في الأدب ونظم كثير شائع ، توفى سنة ٧٧٧ » .

ولأبيه ديوان شعر يقول عنه السخاوى (٢): وقفت عليه بخطه . وكتب الجمال بن نباتة بخطه أيضاً : أنشدنى ابن حجر بمصر الحروسة من أبيات .

مات أبوه فى رجب سنة سبم وسبمين بمد أن حج وزاريبت المقدس، وجاور فى كل منهما، واستصحب معه ولده، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، فنشأ يتيا فى غاية المفة والصيانة فى كنف أحد أوصيائه زكى الدين الخروبى كبير التجار بمصر، وحين أراد هذا الوصى الحج فى سنة أربع وثمانين وسبمائة استصحب معه ابن حجر، وكان قد أكل فى ذلك الحين اثنتى عشرة سنة.

وقد ترجم هو لنفسه في رفع الإصر فقال(٢):

« أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمدالمسقلانى الأصل ، المصرى المواد والمنشأ ، نزيل القاهرة ، ولد فى شعبان سنة ثلاث وسبه بن وسبمائة ، ومات أبوه فى رجب سنة سبع وسبه بن وسبمائة ، ومات أمه قبل ذلك وهو طفل ، فنشأ يتيا ، ولم يدخل الكتّاب حتى آكل خس سنين ، فأ كل حفظ الفرآن وله تسع سنين ، ثم لم يتهيأ له أن يصلى بالناس التراويح إلا فى سنة خس وتمانين وسبمائة ، وقد أ كل ثنتى عشرة سنة ، وكان وصيه الرئيس الشهير أبو بكر نور الدين على الخرو بى كبير التجار بمصر قد جاور فى تلك السنة واستصحبه ممه ، أبو بكر نور الدين على الخرو بى كبير التجار بمصر قد جاور فى تلك السنة واستصحبه ممه ، إذ لم يكن له من يكفله ، وسمع فى تلك السنة صحيح البخارى على مسند الحجاز عفيف الدين عبد الله النشاورى خاتمة أسحاب إمام المقام رضى الدين الطبرى . ولم يضبط سماعه ، الكنه يتحقق عبد الله النشاورى خاتمة أسحاب إمام المقام رضى الدين الطبرى . ولم يضبط سماعه ، الكنه يتحقق

<sup>(</sup>١) صفحة ٢٥ أمن التبصير . (٢) الجواهر والدرر ١٥ . (٣) صفحة ٨٥ .

أنه لم يسمع الجيع ، بل له فيه إجازة شاملة لمروياته ، وكان سماعه بقراءة الشيخ شمس الدين محد بن عمر السلاوى الدمشق تحت سكن الخروبي في البيت الذي بباب الصفا على يمنة الخارج إلى الصفا ، ويعرف ببيت عيناه ؛ وهي الشريفة بنت الشريف عجلان ، و بالبيت المذكور شباك يُطل على المسجد الحرام ويشاهِ دُ من يجلس فيه الكمبة والركن الأسود ، فكان المستم والقارى يجلسان عبد الشباك دون مصطبة تحت الشباك المذكور . وكان يجلس فيها مؤدب صاحب الترجة ومن يدرس معه ؛ فكان المؤدب يأمرهم عند قراءة القارى بالإنصات إلى أن يفرغ حتى خم الكتاب ؛ لكن صاحب الترجة ربما خرج لقضاء حاجة ولم يكن هناك ضابط يفرغ حتى خم الكتاب ؛ لكن صاحب الترجة ربما خرج لقضاء حاجة ولم يكن هناك ضابط يفرغ حتى خم الكتاب ؛ لكن صاحب الترجة وبما خرج لقضاء حاجة ولم يكن هناك ضابط يفرغ المكتاب ؛ والاعتاد في ذلك كان على الشيخ نجم الدين المرجاني ؛ فإنه أعلمني بعد دهر طويل بصورة الحال فاعتمدت عليه وتُوقاً به .

وحفظ بعد ذلك كتبا من مختصرات العلوم ، ولازم أحد أوصيائه أيضاً ، وهو الشيخ شمس الدين محمد بن على بن محمد بن عيسى بن أبى بكر بن القطان المصرى ، فحضر دروسه .

ثم حبب إليه النظر في التواريخ ، وهو بعد في المسكنتب فعلق بذهنه شيء كثير من أحوال الرواة .

وفى غضون ذلك سمع من نجم الدين بن رزين ، وصلاح الدين الزفتارى ، وزين الدين بن الشحنة ، ونظر فى فنون الأدب من سنة اثنتين وتسمين ، فقال الشعر ونظم مدائح نبوية ومقاطيم . ثم اجتمع محافظ العصر زين الدين العراقى ، وذلك فى شهر رمضان سنة ست وتسمين . فلازمه عشرة أعوام ، وحبّب إليه فن الحديث ، فما انساخت تلك السنة حتى خرّج الشيخه مُسْند القاهرة أبي إسحاق التنوخي المائة العشارية .

وكان أول من قرأها في جمع حافل الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي .

ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسنديها إذ ذلك ، ثم حج ودخل اليمن ، فسمع بمكة والمدينة وينبع وزبيد وتعز وعد ن وغيرها من الهلاد والقرى .

ولتى بالمين إمام اللغة غير مدافع مجد الدين بن الشيرازى (۱)، فتناول منه بعض تصنيفه المشهور المسمى « القاموس فى اللغة » ، ولتى جما من فضلاء تلك البلاد ، ثم رجل إلى القاهرة ، ثم رحل إلى الشام فسمع بقَطْية وغَزّة والرملة والقدس ودمشق والصالحية وغيرها من القرى والبلاد .

وكانت إقامته بدمشق مائة يوم ومسموعه فى تلك المدة نحو ألف جز وحديثية : منهامن الكتب الحكبار المعجم الأوسط الطبرانى ، ومعرفة الصحابة لأبى عبدالله بن مندة ، وأكثر مسند أبى يعلى ، وغير ذلك . ثم رجع وأكل كتابه « تعايق التعليق » فى حياة كبار مشايخه ، فكتبوا عليه ، ولازم الشيخ سراج الدين البلقيني إلى أن أذن له ، وأذن له بعد إذنه شيخه الحافظ زين الدين العراقي.

ثم أخذ في التصنيف ، وأملى الأربمين المتباينة بالشيخونية من سنة عمان وعماعائة ، ثم أملى من عشاريات الصحابة نحو مائة مجلس ف عدة سنين ، ثم ولى درس الحديث بالمدرسة الجالية الجديدة ، فأملى فيها ، ثم قطعه كمّا تركها في سنة أربع عشرة وعماعائة ، وتشاغل بالتصنيف ، ثم ولى مشيخة البيبرسية ، ثم تدريس الشافعية بالمدرسة المؤيدية الجديدة .

ثم ولى القضاء في السابعة والعشرين من الحجوم سنة سبع وعشرين وتما عمائة ، ثم عقد مجلس الإملاء في أوائل صفرمنها إلى الآن (٢٠) .

هذا ماكتبه بقلمه آثرنا أن ننقله كما هو لأنه خير ما يصور حياته .

وقد اجتمع له من الشيوخ الذين يشار إليهم و يعوَّل عليهم مالم يجتمع لأحد من أهل عصره ؛ لأن كل واحد منهم كان متبحّراً ورأسا في فنه الذي اشتهر به لا يلحق فيه.

فالتنوخى فى معرفة القراءات ؛ والمِرَ التى فى حفظ المتون ، والبلقينى (٢٦ فى شدة الحفظوكترة الاطلاع ، والغارى فى معرفة العربية ، والفيروز ابادى فى اللغة ، والعز بن جماعة فى تفننه فى علوم كثيرة (١٠) .

<sup>(</sup>١) صاحب القاموس المحيط .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا آخر ما كتبه ابن حجر عن نفسه في رفع الأصر . ﴿ ﴿ ﴾ الجواهر والدرر ٣٨ .

 <sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ( ١ ـ ٣٨ ) ، والجواهر والدرر ه ٤ .

وحبّب إليه الحديث ، وأقبل عليه بكليته ، وطلبه من سنة ثلاث وتسمين ، ولكنه لم يلزم الطلب إلا من سنة ست وتسمين ، فمكف على الزين المراق ، وتخرج به وانتفع بملازمته .

وتحوّل إلى القاهرة فسكنهاقبيل القرن ، وارتحل إلى البلاد الشامية والمصرية ، والحجازية ، وأخذ عن الشيوخ والأقران ، وأذن له جلّ هؤلاء في الإفتاء والتدريس .

وتصدّر لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة وقراءة و إفراء وتصنيفاً و إفتاء ، وزادت تصانيفه التي معظمها في فنون الحديث وفيهامن فنون الأدب والفقه \_ على مائة وخسين تصنيفا (١٠).

وقد عُرف ابن حجر بالحفظ وكثرة الاطلاع والسماع ، وبرع في الحديث ، وتقدم في جميع فنونه ، وأثنى عليه شيوخه في هذا الشأن

وقد سبق أنه ولى تدريس الفقه بالمدرسة الشيخونية ، وتدريس الحديث بالمدرسة الجالية الجديدة ، ثم تدريس الشافعية بالمؤيدة الجديدة (١) ، ومشيخة البيبرسية في دولة المؤيد، وتدريس الفقه بالمدرسة الصلاحية المجاورة للإمام الشافعي .

كا تول الخطابة بالجامع الأزهر (٢) وبين التدريس والإفتاء ولى منصب القضاء .

وكانت أول ولايته القضاء في السابع والمشرين من الحجرم سنة سبع وعشرين وتمانمائة بمد أن امتنع أولا ؛ لأنه كان لايؤثر على الاشتفال بالتأليف والتصنيف شيئًا . غير أن ابن حجر كا يقول السخاوى ــ قد ندم على قبوله وظيفة القضاء . ويقول ابن حجر : إن من آ فة التابس بالقضاء أن بعضهم ارتحل إلى لقائى ، وأنه بلغه تلبس بوظيفة القضاء ، فرجع (٢) .

وعزل عن القضاء وأعيد إليه مرات، وكان آخر ولايته القضاء إذ عزل نفسه في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة انفتين وخمسين وتمانمائة.

<sup>(</sup>١) رفع الإصر ٨٨ . (٢) الجواهر والدرر ٢٧٠ . (٣) الجواهر والدرر ٢٨٠ .

تقدير العلماء له وثناؤهم عليه :

عرف ابن حجر بالحفظ وكثرة الأطلاع والسماع ، وبرع فى الحديث وتقدم فى جميع فنونه ، ووصل إلى مرتبة الذهبى ، واثنى عليه شيوخه فى هذا الشأن .

فقد شهد له أستاذه الحافظ المراقى بأنه أعلم أصحابه بالحديث. وقد سئل العراق أيضا : من تخلف بمدك ؟ قال: ابن حجر ، ثم ابنى أبو زرعة ، ثم الهيشى (١) . ويقول فيه الحافظ تقى الدين محمد بن محمد بن فهد :

وكان فى حال طلبه مفيدا فى زى مستفيد ، إلى أن انفرد بين علماء زمانه بمعرفة فدون الحديث لاسما رجاله ، وما يتعلق بهم ؛ فألف التآليف المفيدة المليحة الجليلة السائرة ، الشاهدة له بكل فضيلة ، الدالة على غزارة فوائده ، والمعربة عن حسن مقاصده ، جمع فيها فأوعى ، وفاق أقرانه جنسا ونوعا ، التى تشنفت بسماعها الأسماع ، وانعقد على كالها لسان الإجماع (٢) .

## ويقول في موضع آخر من ترجمته :

وهو إمام علامة ، حافظ محقق ، متين الديانة ، حسن الأخلاق ، لطيف الحاضرة ، حسن التمبير ، عديم النظير ؛ ولم تر العيون مثله ، ولارأى هو مثل نفسه (٣) .

#### ويقول صاحب المنهل الصافي :

كان رحمه الله حافظ المصر ، حافظ المشرق والمغرب ، أمير المؤمنين في الحديث ، انتهت إليه رياسة علم الحديث من أيام شبيبته بلا مدافعة (١٠) .

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات [ الحفاظ للسيوطي ٣٨١ . (٢) لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) المهل الصافي ١ - ١٠٤ .

ويقول ابن المناوى الشافعي ف كتابه اليواقيت والدرر:

شيخ الإسلام شهاب الدين أبو الفضل بن حجر ، فريد زمانه ، حامل لواء السنة في أوانه ، ذهبي عصره ، ونضاره وجوهره ، مهجم الناس في التضميف والتصحيح ، وأعظم الشهود والحكام في التعديل والتجريح . قفي له كل حاكم بارتقائه في علم الحديث إلى أملم الدرج (١) .

ويقول السيوطي عنه :

شيخ الإسلام ، و إمام الحفاظ فى زمانه ، وحافظ الديار المصرية ، بل حافظ الدنيا مطالما ، قاضى القضاة . . . .

ثم يقول في ختام ترجمته :

و إن يكن فاننى حضور مجالسه والفوز بسماع كلامه والأخذ عنه فقد انتفعت فى الفن بتصانيفه ، واستفدت منها الكثير، وقد غلق بعده الباب، وختم به فى هذا الشأن (٢).

بعض صفاته اكَطَافَية والْخَلْقَية :

كان ذا وقار وأبهة ومهابة ، مع مااحتوى عليه من المقل والحلم والسكون والسياسة ، والدربة بالأحكام ، ومداراة الناس ، قل أنه يخاطب الشخص بما يكره ، بلكان يحسن ان يسى ، إليه ، ويتجاوز عن قدر عليه .

وكان جيد الذكاء عظيم الحذق لمن ناظره أو حاضره ، راوية للشعر ، وأيام من تقدمه ومن عاصره ، فصيح اللسان ، شجى الصوت ، هذا مع كثرة الصوم ولزوم المبادة واقتفاء طرق من تقدمه من الصلحاء السادة (٣) .

<sup>(</sup>١) مقدمة اليواقيت والدرر . (٢) ذيل طبقات الحفاظ ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) المنهل الصافي ١ - ١٠٤ . .

وتوفى فى ليلة السبت الثامن والعشرين من ذى الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة .

وحضر الصلاة عليه السلطان ، وصلى عليه العلم البلقيني بإذن الخليفة ، ونقل نعشه إلى القرافة الصغرى ، فدفن بالقرب من الإمام الليث بن سعد .

#### مؤلفاته

سردهاالسخاوی فی الباب النخامس من کتاب (الجواهر والدرر (۱) فی نحو عشر ورقات وقال:
کان ابتداؤه فی التصنیف فی حدود سنة ست و تسمین وسبمائة ، ومن تصانیفه ما کمل قبل
المات ، ومنها ما بق فی المسودات ، ومنها ما شرع فیه ف کاد ، ومنها ماسطر ، ومنها ما صلح أن
یدخل تحت الإعداد ، وهذا ایرادها علی ترتیب اخترته ، وتقریب ابتکرته ، وقد جمع هو أسماء
معظمها فی کراسة افتتحها علی سببل التواضع والهضم لنفسه بقوله : وأ کثر ذلك \_ یمنی تصانیفه \_
ما لا یساوی كسخة لنبری ، لكن جری القلم بذلك .

وقد سممته يقول: لست راضياً عن شيء من تصانيني لأنى عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ لى من يحررها مني ، سوى شرح البخارى ، والمشتبه (٢) ، والتهذيب ، ولسان الميزان .

بل كان يقول فيه (<sup>(1)</sup>: لو استقبلت من أمرى ما استدرت لم أنقيد بالذهبي ، ولجملته كتابا مبتكراً .

ثم قال: وأما سائر المجموعات فهى كثيرة المدد، واهية الدُدد، ضميفة القوى. وقد تصفحت أنا هذه الورقات فوجدته يقول أحيانا عقيب السكتاب وموضوعه: استوفيت تبييضه، أو قد بيّضَتُه، او بُيّض اليسير من أوائله، أو مسوّدة.

ومن أهم مؤلفاته :

- ١ فتح الباب ، لشرح البخارى .
  - ٢ تهذيب التهذيب.
    - ٣ \_ لسان المزان.

<sup>(</sup>١) الجواهروالدرم: ٧ ــ ١٥٠ ، وهو مخطوط بدار الكتب يرقم ٤٧٦٨ تاريخ .

<sup>(</sup>٢) يقصد تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، وهو هذا الكتاب الذي نقدمه .

<sup>(</sup>٣) أي في لسان الميزان.

- أ تمجيل المنفعة .
- ه تقريب التهذيب .
- ٦ الإصابة في تمييز الصحابة .
- ٧ الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .
  - ۸ --- رفع الإصر .
  - ٩ \_ نزهة الألباب في الألقاب.
  - ١٠ تبصير المنتبه \_ وهو كتابها هذا .

وغيرها كثير، و يمكن لمن يشاء أن يرجع إليها في الجواهر والدرر للسخاوى، ففيه الننهة عن غيره .

### هذا الكتاب

ألف الذهبي كتابة المشتبه (۱) وفي معرفة ما يشتبه و يتصدف من الأسماء والأنساب والكنى والألفاب ، مما اتفق وضعا واختلف نطقا ، و يأتى غالبه في الأسانيد والمرويات ، اخترته وقربت لفظه ، و بالفت في اختصاره بعد أن كنت علقت في ذلك كلام الحافظ عبد الذي بن سعيد الأزدى في المشتبه والمختلف ، وكلام الأمير الحافظ أبي نصر بن ما كولا ، وكلام الحافظ أبي بكر بن نقطة ، وكلام شيخنا أبي العلاء الفرضي وغيرهم ، وأضفت إلى ذلك ما وقع لى أو تنبهت له . والعمدة في مختصري هذا على ضبط القلم إلافيا يصعب و يشكل فيقيد و يشكل .

ووجد ابنُ حجر أن هذا الكتاب فيه إعواز من ثلاثة أوجه (٢):

أحدهما ، وهو أهمها \_ تحقيق ضبطه ، لأنه أحال في ذلك على الضبط بالقلم ، فما شنى من ألم . وثانها : إجحافه في الاختصار .

<sup>(</sup>١) من مقدمة المشتبه للذهبي ١، ٢ من مطبوعتنا . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ مقدمة التبصير ٢،١ من هذه الطبوعة .

وثالثها مافاته من التراجم المستقلة التي لم يتضمنها كتابه مع كونها في أصل ابن ما كولا وذيل ابن نقطة لاذين لخصهما ، وزادمن ذيل أبي الملاء الفرضي وغيره ما استدرك عليهما .

وأبان عمله في الكتاب فقال(١) .

«استخرت الله تمالى فى اختصار ما أسهب فيه وبسط ماأجحف فى اختصاره . . . . فكل اسم شهير بدأت به ولا أحتاج إلى ضبطه ، بل أضبط ما يشتبه به بالحروف . . . . وقد مِزْتُ مازِدْتُهُ عليه بقولى فى أوله : قلت . وفى آخره : انتهى ، إلا الضبط فإنه مدمج . . . ولم أغير ترتيبه إلا نادراً ، وسميتُه « تبصير المنتبه بتحرير المشتبه »

وقد رتبه على حروف الممجم، وانتهى بفصل فى ذكر السكتب التى رجع إليها فى تصنيف كتابه وقال فى آخره: « ولا يستوحش الواقف عليه من استيمابى لكثير من أسماء الشمراء والفرسان فى الجاهلية وما أشبه ذلك ممن ليست لهم رؤية ؛ فإن غالب من ذكرت يأتى ذكره فى كتب المفازى والسير والأنساب والتواريخ والأخبار والله الموفق »

وقال السخاوي في الجواهر والدرر<sup>(٢)</sup> :

تبصیر المنتهه قصد به تحریر المشتبه للذهبی ، فضبط الأسماء بالحروف ، واستدرك ما فاته
 مما اشتمل علیه أصوله كابن ما كولا وابن نقطة ، وألحق كثیراً مع ذلك فجاء قدر حجمه مرة
 ونصف مرة ، وهو مجلّد 'بيّض »

\* \* \*

وحين رغبت وزارة الثقافة في إخراج الكتاب محققًا ، وعهدت إلى بالعمل فيه بحثت عن أصوله المخطوطة فوجدت منها :

۱ - نسخة مصورة فى أربع مجلدات، عن أصل مخطوط محفوظ فى مكتبة فيض الله ،
 باستامبول فى ٧٧٥ لوحة ـ وهى مقابلة ومعارضة .

<sup>(</sup>١) مقدمة التبصير ١ ، ٢ من هذه الطبوعة . ﴿ (٢) ورقة ١٥٦ .

ولكنها تنقص قليلا من الأول، وأول ما فيها من الكلام على لفظه الأغزى<sup>(۱)</sup>. ومسطرتها ٢٣ سطرا ١٨ × ١٣ سم ، وهي برقم ٣٣١ بدار الكتب. وقد رمزت إليها بالحرف(ص).

۲ - نسخة مخطوطة بقلم معتاد بخط أبى نعيم رضوان بن محمد ، بلغت مقابلة ومعارضة فرغ من كتابتها فى آخر يوم الخيس١٥ من رجب سنة ٨٤٢ فى ٢٧٧ ورقة ومسطرتها بين ٢٢ ، ٢٥ سطرا ، ٢٤ × ١٥ ، وهى برقم ٣ ش ورمزت إليها بالحرف (١) .

٣ - نسخة فى مجلد بقلم ممتاد بخطوط مختافة تمت كتابتها سنة ١٣١٤ هـ بأولها وقفية باسم محد محمود بن التلاميد الشنقيطى مؤرخة فى سنة ١٣١٥ فى ٣٠٢ ورقة ومسطرتها بين ٢٣ ، ٢٥ سطرا ٣٠ × ٥٢٠ ، برقم ٤ ش ، وقد رمزت إليها بالحرف (ط) .

ولما كان المؤلف قد نقل أكثر نصوص المشتبه ، ثم زاد عليها بمد أن قال : قات ـ كا تقدم ـ كان لا بد من الرجوع إلى المشتبه ، وقد رجمت فى ذلك إلى مخطوطة المشتبه المحفوظة بمكتبة الجامعة الموبية ، وهي عن نسخة المؤلف ؛ وعليها تعليقات بخط ابن ناصر الدين (٢) .

وقدرمزت إلى نسخة المشتبه هذه بالحرف(م) ، و إلى هوامش ابن ناصر الدين بالحرف (ه) .

وفى أثناء عملى بالكتاب رأيت تاج المروس ينقل كثيراً من نصوص كتاب ﴿ التبصير ﴾ ويشير إليها بقوله : قال فى التبصير ، أوكذا قال الحافظ ، فرأيت من الخير الرجوع إلى هذا الكتاب ، وأشرت إلى التاج بالحرف (ت) .

كاوجدت ابن حجريشير في كتابه دائما إلى ابن ماكولا . فيقول : كذا ذكر الأمير ، أوابن ماكولا ، أو قال في الإكال ؟ فرجعت إلى ندخه خطية (٢) للا كال بدار الكتب في كل ماأشار إليه ، وأثبت ذلك في هوامش الكتاب .

<sup>(</sup>١) ارجع إلى بدئها في صفحة ٤٨ من هذه الطبوعة .

<sup>(</sup>٢) وقد طبعت بعد ذلك بمحقيقنا مدار إحياء الكتب العربية .

<sup>(</sup>٣) برقم ٨ مصطلح بدار الكتب.

هذا ، ومحقق مثل هذا الكتاب يرجع حمّا الى المراجع اللغوية المعروفة ، و إلى كتب الأنساب والتراجم ،وهي كثيرة . وقد أشرت إلى بعضها في تعليقاتي .

هذا هو الكتاب الذي نقدمه للقراء ، ليسد فراغا في المكتبة العربية ، في أربعة أجزاء ، سنذيلها بالفهارس المنوعة التي تمين على الانتفاع به .

وفقنا الله جميما إلى الصواب، وسدد خطانًا ، إنه ولى التوفيق &

مصر الجديدة في شوال سنة ١٣٨٣ ( مارس سنة ١٩٦٤ )

على محمد البجاوى